

# ردةالمال بح



من تأليف رائد المدائح النبوية، شرف الدِّين محمَّد بن سعيد بن حمّاد الصنهاجي البوصيري -رحمه الله



من منشورات <mark>دار التراث البوديلمي©</mark> http://www.sufisofalgeria.org





#### ، مُوْمِدِ نِيدٍ

الحمد لله الذي أكرمنا و فضلنا على سائر الأمم بأكرم الخلق عليه، سيدنا محمَّد ﷺ. اللهم صل و سلم عليه و على آله و أصحابه و أنصاره و أهل محبته من أولياء أمته و من سار على دربهم القويم. آمين.

أما بعد، يشرف «دار التراث البوديلمي©» أن تقدم للقارئ الكريم ولكل العاشقين لحضرة البهاء والنور، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، رسول ربّ العالمين عليه الصلاة و أفضل التسليم، قصيدة «البردة» الرائعة المشهورة في كل أقطار المسلمين.

#### يقول الأستاذ سمير حلبي ':-

«اشتهر الإمام «شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري» بمدائحه النبوية، التي ذاعت شهرتها في الآفاق، وتميزت بروحها العذبة وعاطفتها الصادقة، وروعة معانيها، وجمال تصويرها، ودقة ألفاظها، وحسن سبكها، وبراعة نظمها؛ فكانت بحق مدرسة لشعراء المدائح النبوية من بعده، ومثالا يحتذيه الشعراء لينسجوا على منواله، ويسيروا على نهجه؛ فظهرت قصائد عديدة في فن المدائح النبوية، أمتعت عقل ووجدان ملايين المسلمين على مرّ العصور، ولكنها كانت دائمًا تشهد بريادة الإمام البوصيري وأستاذيته لهذا الفن بلامنازع.

### أصول البوصيري ونشأته

ولد البوصيري بقرية «دلاص» إحدى قرى بني سويف من صعيد مصر، في (أول شوال ٢٠٨هـ = ٧ من مارس ١٢١٣م) لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة «صنهاجة» إحدى قبائل البربر، التي استوطنت الصحراء جنوبي المغرب الأقصى، ونشأ بقرية «بوصير» القريبة من مسقط رأسه، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى علوم العربية والأدب.

وقد تلقى البوصيري العلم منذ نعومة أظفاره؛ فحفظ القرآن في طفولته، وتتلمذ على عدد من أعلام عصره، كما تتلمذ عليه عدد كبير من العلماء المعروفين، منهم: أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي، وفتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد العمري الأندلسي الإشبيلي المصري، المعروف بابن سيد الناس. . . وغيرهما .

ا راجع صفحة الإنترنت: http://www.islamonline.net/Arabic/History



#### شاعربةالبوصيري

ونظم البوصيري الشعر منذ حداثة سنه وله قصائد كثيرة، ويمتاز شعره بالرصانة والجزالة، وجمال التعبير، والحس المرهف، وقوة العاطفة، واشتهر بمدائحه النبوية التي أجاد استعمال البديع فيها، كما برع في استخدام البيان، ولكن غلبت عليه المحسنات البديعية في غير تكلف؛ وهو ما أكسب شعره ومدائحه قوة ورصانة وشاعرية متميزة لم تتوفر لكثير ممن خاضوا غمار المدائح النبوية والشعر الصوفي.

وقد جارى البوصيري في كثير من شعره شعراء عصره في استعمال الألفاظ المولدة، كما كانت له تجارب عديدة في الأهاجي المقذعة، ولكنه مال -بعد ذلك - إلى النسك وحياة الزهد، واتجه إلى شعر المدائح النبوية. وتعدد قصيدته «البردة» من أعظم المدائح النبوية، وقد أجمع النقاد والشعراء على أنها أفضل المدائح النبوية بعد قصيدة «كعب بن زهير» الشهيرة «بانت سعاد». وله أيضا القصيدة «الهمزية» في مدح النبي الله في التقل فصاحة وجدودة عن بردته الشهيرة، ومطلعها:

كيف ترقى رُقتيك الأنبياءً كا سماءً ما طهاولتها سهماءُ

لم يُساووك في علاك و قد حال سني منك دونهم و سناءً

البوصيري رائد فن المدائح

عُني البوصيري بقراءة السيرة النبوية، ومعرفة دقائق أُخبار النبي الله وجوامع سيرته العطرة، وأفرغ طاقته وأوقف شعره وفنه على مدح النبي الله ، وكان من ثمار مدائحه النبوية (بائيا ته الثلاث) ، التي بدأ إحداها بلمحات تفيض عذوبة ورقة استهلها :

وافاكُ بالدنب العظيم المذنبُ خجالاً يُعنفُ نفسسَه ويُؤنِبُ

ويستهل الثانية بقوله:

بمدح المصطفى تحيا القلوبُ وتُغتفرُ الخطايا والذنوبُ





وله -أيضا - عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة، من أروعها قصيدته «الحائية»، التي يقول فيها مناجيا الله عز وجل:

يا من خيزائن ملكه مملوءة كرمًا وبابُعطائه مفتوح

ندعوك عـن فقر إليك وحاجـة ومجال فضلك للعباد فسيح

وقصيدته «الدالية» التي يبدؤها بقوله:

إلهي على كـــل الأمور لك الحمد فليس لــما أوليتَ مـــن نعم حدُّ

لك الأمر من قبل الزمــــان وبعده وما لك قبل كالزمان ولا بعدُ

وحكُمُك ماض في الخلائق نافذ المُستَّ أُمرًا ليس من كونه بُدُّ

بردة البوصيري. . درة المدائح وتُعد قصيدته الشهيرة «الكواكب الدرية في مدح خير البرية»، والمعروفة باسم «البردة» من عيون الشعر العربي، ومن أروع قِصائد المدائح النبوية، ودرة ديوان شعّر المديح في الإسلام، الذي جادت به قرائح الشعراء على مرّ العصور، ومطلعها من أبرع مطالع القصائد العربية.

وقد ظلت تلك القصيدة مصدر إلهام للشعراء على مر العصور، يحذون حذوها وينسجون على منوالها، وينهجون

آثار البوصيري الشعرية والنثرية

ترك البوصيريَ عددًا كبيرًا منَ القصائد والأشعار ضمّها ديوانه الشعري الذي حققه «محمد سيد كيلاني»، وطُبع بالقاهرة







سنة (١٣٧٤ هـ = ١٩٥٥م)، وقصيدته الشهيرة البردة «الكواكب الدرية في مدح خير البرية»، والقصيدة «المضرية في مدح خير البرية»، والقصيدة «الخمرية»، وقصيدة «ذخر المعاد»، ولامية في الـرد على اليــهود والنصاري بعنوان: «المتخــرج والمردود على النصاري واليهود»، وقِد نشرها الشيخ «أحمد فهمي محمد» بالقاهرة سنة (١٣٧٢ هـ= ١٩٥٣م)، وله أيضا «تهذيب الألفاظ العامية»، وقد طبع كذلك بالقاهرة.

وتُوفِي الإمام البوصيري بالإسكندرية سنة (٦٩٥ هـ= ١٢٩٥م) عن عمر بلغ ٨٧ عامًا .

أهم مصادر الدراسة: \*\*\*حسن المحاضرة في أخبار مصر والفاهرة: جلال الدين السيوطي- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- (١٣٨٧هـ=١٩٦٧م) .

\*\*\*شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي - دار إحياء التراث العربي - القاهرة - بدون تاريخ .

\*\*\*فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكنبي- تحقيق إحسان عباس- دار الثقافة- بيروت- (١٣٩٣هـ=١٩٧٣م).



الْحَمْلُ لِلَّهِ مُنشِى الْخَلْقِ مِنْ عَكَمِ ثُمَّ الصَّلاَّةُ عَلَى الْمُخْنَامِ فِي الْقِلَ كَمْرِ الْحَلقِ مَن عَكَمِ ثُمَّ الصَّلاَّةُ عَلَى الْمُخْنَامِ فِي الْقِلَ كَلْهِ مَر مَو لَا يَكُو مَلْ مَا اَبَكًا عَلَى حَبِيلِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلّهِ مِر مَو لَا يَ صَلّ فَ سَلِّم دَائِمًا اَبَكًا عَلَى حَبِيلِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلّهِ مِر

أَمِن تَكُكُ جِيرَانِ بِنِي سَلَمِ الْمَرْجُتُ دَمْعًا جَرَى مِن مُقَلَةٍ بِلَمِ الْمَرْ عَنْ الظّلَمَاءِ مِن الضَمِ الْمُرْهُ بَتِ النَّهِ مِن الظّلَمَاءِ مِن الضَمِ الْمُرْهُ بَتِ النَّهِ الْمُلَاءِ مِن الضَّمِ الْمُلَاءِ مِن الضَّمِ الْمُلَاءِ مِن الْفَلْمِ الْمُلَاءِ مَن الْمُلِي وَمَا لِقَلْبِكَ الْنُ قُلِي الظّلَمَاءِ مِن الضَّفِقُ يَهِم السَّفَقُ يَهِم السَّفَقُ يَهِم السَّفَقُ يَهِم السَّفَقُ يَهِم السَّفَقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا



مِنْي الْيك وَ لَوْ انْصَفْتَ لَمْ رَقَلُمْ مِنْ عَنِ الْوُشَالِ فَي وَمُنْعَسِمِ عَنِ الْوُشَالِ فِي صَمَمِ النَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُلْنَالِ فِي صَمَمِ النَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُلْنَالِ فِي صَمَمِ النَّنَالُ وَي الشَّنْ الْمُعَلِّ فِي نُصْحِ عَنِ النَّنَالُ وَي النَّنَالُ وَي النَّنَالُ وَي النَّنَالُ وَي النَّنَالُ وَي النَّنَالُ وَي النَّنَالُ الْمُحَلِّ النَّنَالُ وَي النَّنَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعِلَّى الْمُعَلِّي اللْمُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعْلِي الْمُعِلَّى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَّى الْمُعْلِي الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِي ا

يَالاَئِمِي فِي الْهَوَى الْعُلَىرِيِّ مَعْلَى مَا عُلَى مَعْلَى الْهُوَى الْعُلَى مِيْ مَعْلَى مَعْلَى عَلَى الْهُوَى الْعُلَى عَلَى الْهُوَى الْعُلَى الْمُعْلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

القصل الثان ي

فَانَ اللهِ اللهِ وَمَا النَّعَظِيْ مِنْ جَهْلَهَا بِنَكِينِ الشَّيْبِ مَالْهَ مَرَ مَا اَعَلَٰتُ مِنَ الْفِعٰلِ الْجَميلِ قِي ضَيْفِ الْمَرْدِي الشَّيْعِ عَينَ مُحْنَشَمِ مَا اَعْلَٰ الْجُمِلِ الْمَعَامِي عَما اَعْقِيلُهُ كَنَّمْ اللَّهِ الْمَالِي مِنْهُ بِالكَنْمِ السَّالِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَوالَيْنِهَا كَمَا يُنَ ثُرُ جِمَاحُ الْخَيلِ بِاللَّهُ مِن عَوالَيْنِهَا كَمَا يُنَ ثُرُ جِمَاحُ الْخَيلِ بِاللَّهُ مِن عَوالَيْنِهَا النَّالِطُعَامِ يُعَوِّ شَهْوَةً النَّهَمِ فَلَا تَنْ مُرْ بِالْمَعَامِي كَسَ شَهْوَتِهَا النَّ الطَّعَامِ يُعَوِّ شَهْوَةً النَّهُمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِ لَيْ الْمُعَامِ لِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَامِ لَيْ الْمُعَامِ لَيْ الْمُعَامِ لَيْ الْمُعَامِ لَيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَامِ لَيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُا الْمُعَامِ لَيْ الْمُعَامِ لَيْ اللَّهُ الْمُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللْمُعَامِ اللْمُعَامِ اللْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُو



إِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْمِراً في يَصِمرِ قَ انِ هيَ استَحلَتِ الْمَنْ عي فلا تُسِمرِ مِّنْ حَيثُ لَمْ يَلْسِ اَنَّ الشَّمَّ فِي اللَّسَمِ فَنُ بِي مَخْمَصَةٍ شَنَّ مِنَ النَّخُمِ مِنَ المَحَامِمِ وَالزَمْرِ حِمْيَةَ النَّكُمِ فان هُمَا مَحَضَاكَ النَّصْحَ فَاتَّهِمِ فَانْتَ تَعْنِفُ كَيْلَ الْخَصْرِقِ الْحَكْمِ لَّقَلُ نَسَبْتُ بِي نَسْلًا لِّلْذِي عُقَمِ قَ مَا اَسْنَقَمتُ فَمَا قُولِي لَكَ اَسْنَقِمِ وَ لَمْرَاْصَلِّ سِوى فَنْ فَ كَمْرَاصُمِر

وَ النَّفْسُ كَالطِّفلِ إِنْ تُهْمِلْكُ شَبَّ عَلَى فَاصِفْ هَـوَاهَا وَ حَاذِرُ أَنْ تُولِّيمُ وَ رَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَآئِمَتُ كَرْ حَسَّنَتْ لَكُنَّةً لِلْمَنْ قَاتِلَةً وَأَخْشَ اللَّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَ مِنْ شَيعٍ فَ اسْنَفْرِغِ اللَّهُ مَعَ مِنْ عَيْنِ قُلْ امْنَلاَتُ وَ خَالِفِ النَّفْسَ وَ الشَّيطَانَ وَأَعْصِهُمَا وَ لا تُطِع مِنهُمَا خَصْمًا قَ لا حَكُمًا اَسنَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ قَولِ بِلاَّعَمَلِ اَمَنْ تُكُ الْخَيْنَ لَكِنْ مَّا انَّنْمَن ثُوبِ فَ لاَ تَزَقَدتُ قَبلُ الْمَوتِ فَا فِلَتَّ





## ﴿ الفَصلُ الثَّالِثُ ﴾ في مدح رسُولِ اللَّهِ ﷺ

ظَلَمْتُ سُنَّتَ مَنْ اَحِيَ الظَّلَامَ الْكَارِ الْي انِ اشنَكت قَلَمَالاً الضَّى مِنْ وَرَمِ فَ شَكَّ مِنْ سَغَبِ أَحشًا لَا فَ طَوَى تَحتَ الحِجَارِةِ كَشْحًا مُّنْ فَ الأَكْمِ عَنْ تَفْسِمِ فَأَرَاهَا أَيِّمَا شَمَمِ فَ رَافَ دُنْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبِ النَّ الضَّ صرةَ لا تَعلُه عن العصر وَا كُلُت زُهـ لَهُ فيهَا ضَلُورَتُهُ لُولالْالْمُرْتَخْنِجِ اللَّهُ نَيَا مِنَ الْعَلَمِ فَكَيْفَ تَلْعُو إِلَى اللَّهُنيَا ضَ صَرَةً مَن مُحَمَّلُ سَيِّلُ الْكُونِينِ وَالْتُعَلِينِ وَ الْفَرِيْقِينِ مِنْ غُربٍ وَ مِنْ عَجَمِرٍ نَبِيُّنَا الآمِلُ النَّاهِي فَلَا أَحَلُّ أبَنَ في قُـول لا مِنْهُ وَلا نَعَمر هُ وَ الْحَبِيبُ اللَّذِي ثَنْ جَى شَفَاعَنْهُ لِكُلِ هَـوْلِ مِنَ الأَهْوَالِ مُقْنَحُمْرِ دَعا الِّي الَّاسِ فَالمُسنَمسِكُونَ بِس مُسنَمسِكُونَ بِحَبْلٍ عَين مُنفَصِم فَاقَ النّبِينَ فِي خَلْقٍ وَ فِي خُلْق قَ لَمْ يُكَانُولُا فِي عِلْمِ وَكَأَكُرُم



غَنْفاً مِّنَ البَحرِ أَفْ رَشَا مُ مِنَ اللِّيمرِ مِنْ تُعَطِّرِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمِكْمِ الْحِكْمِ ثُمَّ اصطفَالا حبيبًا بَاسِيًّ النَّسمِ فَجُوهَ لَ الْحُسْنِ فِيرِ غَينُ مُن قَسِمِ وَاحْكُمْ بِمَا شِئتَ مَلْحاً فِيمِ وَاحْتَكِمْ فانشب الى قلرياما شئت من عظمر حَلُّ فَيُعِيبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ احيى اسمر حين يُلعى دارس الرس الرمر حِنُ صاً عَلَيْنَا فَلَمْ زَن تَبِ قَ لَمْ نَهِمِ للثُّربِ وَالبُعلِ فِيمِ غَينُ مُنْ فَحِمرٍ صَغِيرَةً ۗ وَ تُكِلُّ الطَّهِ فَ مِنْ اَمَمِرِ

وَكُلُّهُمْ مِّنْ سَولِ اللَّهِ مُلْنَمِسُ وَ وَاقْ فُونَ لَكَيْدِ عِنْكَ حَلَّهِم فَهُ وِالَّذِي تَمَّ مَعِنَاهُ وَ صُورَتُ مُ مُنَازُلاً عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ دَعْ مَا اللهُ عَنْدُ النَّصَارَى فِي نَيِّهِمِ فَ انشب إلَى ذَاتِهِ مَا شِئتُ مِن شَلَ فِ فَانَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّه لَيسَ لَهُ لَوْ نَاسَبَتْ قَدْ مَرَهُ أَيُّاتُهُ عِظْماً لَمْ يَمنَحِنّا بِمَا تَعيَى الْعُقُولُ بِم اَعيَى الوَرَى فَهِمْ مَعنَالاً فَليسَ يُرَى كَالشَّمسِ تَظهَنُ للعَينيْنِ مِنْ بُعْلِ



قَ وَرُّ نِيامُ تَسَلُّوا عَنْمُ بِالْحُلُمِ قَ أَنْهُ خَينُ خَلقِ اللَّهِ كَلِّهِمِ فَا تَمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِ لا بِهِمِ يُظهِرنَا نُوارَهَا للنّاسِ فِي الظُّلَمِ الْعَالَمِينَ فَ أَحْيَتْ سَائِنَ الْأُمَمِ بِالْحُسنِ مُشْنَمِل بِالبِشْرِ مُتَنسِمِ وَ البِّص فِي كُم وَ اللَّهِ فِي هِمَم فِي عَسْكَ حِينَ تَلْقَالُا وَ فِي حَشَمِ مِنْ مَعلِنَيْ مَنْ طِق مِّنْهُ وَ مُسْنِسُمِ طُوبِي لِمُنشَقِ مِّنْهُ وَمُلَاثِمِ

وَ كَيفَ يُكرِكُ فِي اللَّه يَيَا حَقيقَ نَهُ فَمَبِلغُ العِلمِ فِيمِ النَّهُ بَشَلُّ وَكُلُّ أَي اتَّى النُّسْلُ الْكِرَامُ بِهَا فَا أَنْهُ شَمسُ فَضل مُمْ كُواكِبُهَا حَنَّى إِذَا طَلَعَتْ فِي الْكُونِ عَمَّرُهُ لَا اهْمَا آكْسِمْ بِخَلْقِ نَبِيِّ زَانَــُهُ خُلُقً كَالزُّهُ مِ فِي تَنْفِ فَ الْبَكْرِ فِي شَلَفٍ كَانْهُ وَهُ وَفَ رَفُّوعِ جَلَّانِهِ كَاتَّمَا اللَّـ عَلَى لَكُ فَي المَكْ نُونُ فِي صَـ لَهُ فِي لاً طيب يَعْ لِي كُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ





## ﴿ الفَصلُ الرَابِعُ ﴾ في مولد النبي النبي

يًا طِيبَ مُبِنَ لَ ومِنكُ فَ مُخْنَ نَمِرِ قَلُ أُنْكِرِ فَا بِحُلُولِ النَّوْسِ وَالنِّقَمِرِ كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْنَى غَينَ مُلْتَعْمِ عَلَيْهِ وَالنَّهُنُّ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَكَمرِ وَ رُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمِرِ حُزْناً فَ بِالمَاءِمَا بِالنَّارِمِنْ ضَرَمِ وَ الْحَقُّ يَظْهَلُ مِنْ مَعنَّى وَ مِنْ كُلِّمِ تُسْمَعُ فَ بَارِقَتُ الإِنْكَارِ لَمْ تُشَمِ بِأَنَّ ذِينَهُمُ المُعْوَجَ لَمْ يَتُم مُنْقَضَّةٍ فَفْقَ مَا فِي الأَمرضِ مِنْ صَنَمرٍ

اَبَانَ مَوْلِ لُهُ عَنْ طِيبِ عُنصُهِ يَومُ تَفَسَّسَ فِيمِ الفُرسُ أَنْهُمْ وَ بَاتَ إِيوَانَ كِسْرَى وَ هُوَ مُنْصَلِعُ قَ النَّارُ خَامِلَةُ الأَنْفَاسِ مِنْ أَسَفِ وَ سَاءَ سَا وَهَ اَنْ غَاضَتْ بُحَيْلَتُهَا كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالمَّآءِ مِنْ بَلَّكُ وَالْجِنُّ نَهِيْفُ وَالْانْوَارُ سَاطِعَتُ عَمُوا وَ صَمُّوا فَاعِلاَنُ البَشَاتِي لَمْ مِنْ بَعْلِ مَا أَخْبَى الأَقْوَامِ كَاهِنْهُمْ وَ بَعْلَ مَا عَايْنُوا فِي الأُفْقِ مِنْ شُهُبٍ



مِنَ الشَّيَاطِينِ يَقْفُوا اِثْنَ مُنهَزِمِ الْشَيَاطِينِ يَقْفُوا اِثْنَ مُنهَزِمِ الْفُصَى مِنْ سَّاحَنُيْسِ مُمِ الْفَصَى مِنْ سَّاحَ مُلْقَمِ الْمُسَبِّحِ مِنْ اَحْشَاءِ مُلْقَمِ الْمُسَبِّحِ مِنْ اَحْشَاءِ مُلْقَمِ

حَنَّى عَلَا عَنْ طَنِ قِ الْوَحْيِ مُنْهُزِمِّ وَكَا نَهُ مَا عَنْ طَنِ وَالْوَحْيِ مُنْهُزِمِّ وَكَا نَهُمْ هِ مَا الْبُطَالُ الْبُسَهُمَ وَكَا نَهُمْ هِمَا فَعُلَا الْبُعَلَا الْبُعَالُ الْبُسَعِ بِبَطْنِهِمَا فَنُسْبِح بِبَطْنِهِمَا فَنُسْبِح بِبَطْنِهِمَا



﴿ الفَصالُ الخَامِينَ ﴾ ﴿ الفَصالُ الخَامِينَ الفَصالُ الخَامِينَ الخَا

جَاءَت لِكَغُوتِهِ الاَشْجَاءُ سَاجِلَةً تُنْشِي الْيَهِ عَلَى سَاق بِلاَ قَلَمُ الْمَاكُ لَبَتُ فَيْ عَهَا مِن بَهِ الْخَطْ فِي الْلَقَمِ كَا نَمَا سَطَى الْمَاكِ لَبَتُ فَيْ عَهَا مِن بَهِ الْخَطْ فِي الْلَقَمِ مِثُلُ الْغَمَامَةِ الْمَاكِ لِيَ سَامَ سَائِرَةً تَقْيِهِ حَنَّ وَطِيسٍ لِلْهَجِينِ حَمِ مِثُلُ الْغَمَامَةِ الْمَنْ سَامَ سَائِرَةً تَقْيِهِ حَنَّ وَطِيسٍ لِلْهَجِينِ حَمِ الْمُنْ الْمَعْمَ الْمُنْ الْمُنْ فَي اللّهُ الْمَنْ مَن وَاللّهُ الْمَاكُونُ مَن الْمُنْ مَن وَلَي الْمَارِ وَالْمُلْ الْمُن فِي الْغَامِ وَالْمُلِي قُلُم يُعَلِي الْعَامِ وَالْمُلْ فَي الْعَامِ وَالْمُلِي قُلُم يُعِيدًا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْعَامِ مِن الْمُعْمِ فَالْمُعْلِي قُلُم يُعِيدًا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْعَامِ مِن الْمُعْلِي فَلَا الْمَارِ وَالْمُلِيقُ لَمْ يُعَلِي وَالْمُعْلِيقُ لَمْ يُعَلِي الْعَامِ وَالْمُلِيقُ لَمْ يُعَلِي وَلُونَ مَا بِالْعَامِ مِن الْمُعْلِي وَلَا الْمَامِ وَالْمُلِيقُ لَمْ يُعَلِي الْعَامِ وَالْمُلْكُ وَي الْعَامِ وَالْمُلِيقُ لَمْ يُعَلِي وَالْمُعْلِيقُ لَمْ يَعْمُ وَلَا الْعَامِ وَالْمُلْكُ وَي الْعَامِ وَالْمُلْكُ وَلِي الْعَامِ وَالْمُلْكُ وَلِي الْعَامِ وَالْمُلْكُ وَلُونَ مَا بِالْعَامِ وَالْمُلْكُ وَلِي الْعَامِ وَالْمُلْكُ وَلِي الْعَامِ وَالْمُلْكُ وَلِي الْمَامِ وَالْمُلْكُ وَلِي الْعَامِ وَالْمُلْكُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى مَا عَلْمُ الْعَلْمُ وَالْمُلْكُ وَلِي الْعَامِ وَلَا الْمُعْلِي وَلِي الْمَامِ الْمُعْلِي وَلَا عَلَيْ مِلْكُولُونَ مَا فِالْعُلُولُ وَلَا عَلَى مِن الْمُعْلِي وَلَا عَلَى مِن اللّهُ عَلَيْ وَلِمُ الْمُعْلِي وَلِي الْعَامِ وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلَا عَلَى مِنْ الْمُعْلِي وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ وَالْمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْعِلْمُ وَلِي الْمُلْعُلِي وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

خَينِ السَّيْتِ لَمْ تَنْسُجْ فَ لَمْ تَحْمِرِ مِنْ اللُّهُ رُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الأُطُهِ الاً ونلتُ جواراً مِنْهُ لَمْ يُضَمِ الاَّاسْنَلُمتُ النَّكَى مِنْ خَيْنِ مُسْنَلُمِ النَّلَامِي مِنْ خَيْنِ مُسْنَلُمِ قَلِيًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَامِ فَلَيْسَ يُنْكُنُ فِيهِ حَالُ مُحْنَالِمِ وَ لا نَبِيُّ عَلَى غَيْبِ بِمُ تَهُمِ بِلُونِهَا الْعَلَالُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُم قَ أَطَلَقَت أَرَبًا مِّنْ سِّبْقَتِ اللَّهُمِ حَنَّى حَكَتْ غُنَّةً فِي الأَعْصُ اللَّهُمِ سَيْبًا مِنْ الْيَهِراف سَيْلاً مِنَ الْعَوِمرِ

ظُنُّوا الحَمَامَ وَظُنُّوا العَنكُبُوتَ عَلَى وقَايِتُ اللَّهِ اَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَ فَيْ مَا سَامَنِي اللَّهُ مُ ضَيْماً والسَّجَرتُ بِم قَ لَا النَّمَسْتُ غِنَى اللَّا ارَيْنِ مِنْ يَلِهِ لاَتْنَكِ الوَحني مِنْ شُؤْيِالاُإِنَّ لَهُ ى ذَاكَ حِينَ بُـلُوعَ مِنْ نَبِـ وَتِـم تَبَارَكَ اللَّهُ مَا فَحْيِّ بِمُ كَنْسَبِ اَيَاتُهُ الغُنُّ لاَ يَخْفَى عَلَى أَحْلًا كَمْ إَبْنَ اللَّهِ مَا إِللَّهُ مِنْ مُا اللَّهُ مِنْ مُا حَنْهُ وَ أَحِيَتِ السَّنَةِ السَّهَاءَ ذَعُوتُ مُ بِعَارِضٍ جَادَ أَنْ خِلْتَ البِطَاحَ بِهَا





# ﴿ الفَصِلُ السَّادِسُ ﴾ فِي ذِكْرِ شَرَفِ الْقُر آنِ

ظُهُورَ نَامِ القِنَى لَيْلاً عَلَى عَلَمِ كَعنِي فَصَفِي آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَتْ فَاللُّ مُّ يَزْ دَادُ حُسْناً فَ هُوَ مُنْنَظِمُ وَ لَيْسَ يَنْقُصُ قَدْمًا عَيْنَ مُنْذَ ظِمرٍ مَا فِيرِ مِنْ كَرَمِ الأَخْلَاقِ وَالشِّيمِ قَديمَة صِفَة المَوْصُوفِ بِالقِكَمرِ عَنِ المَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ الرَمِ مِنَ النَّبِينَ إِذْ جَاءَتُ فَ لَمَ تَكُمرِ لِّنْ يَ شِعَاقٌ وَ لاَ يَبْغِينَ مِنْ حَكْمِرٍ أَعْدَى الْأَعَادِي النَّهَا مُلْقِيَ السَّلَمِ سَرَّ الغَيُوسِ يَلَ الجَانِي عَنِ الْحَرَمِ

فَمَا تَطَاوَلَ آمَالُ المَديحِ إِلَى آيَاتُ حَقِّ مِنَ السَّحمنِ مُحْلَثَتُ لَمْ رَقْتُ نَنْ فِرَمَانٍ وَهُيَ تُحْبِنُ فَا كَامَتُ لَكَيْنَا فَفَاقَتُ كُلُّ مُعجِزًة مُحَكَمَاتٍ فَمَا تُبقِينَ مِنْ شُبَيٍ مَا حُورِبَتْ قَطُّ لِلْاَعَادَ مِنْ حَرَب رَّتُ بَلاَغَنْهَا دَعوى مُعَارِضِهَا



وَ فُوقَ جَوهُ مِ فِي الْحُسنِ والقِيمِ وَ لاَ تُسَامُ على الإَثَارِ بِالسَّامُ على الإَثَارِ بِالسَّامُ لَقَلْ ظَفِي تَ بِحَبِلِ اللَّهِ فَاعْنَصِمِ اطفات حس لطى من قِررها الشّبر مِنَ الْعُصَالَةِ وَ قَلْ جَاءُولُا كَالْحَمَر فَالْقِسْطُمِنْ غَيْهِ هَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمِر تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ وَيُنْكِنُ الْفَهُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ

لَهَا مَعَانِ كَمَوْجِ السَبَصِ فِي مَكَرٍ فَمَا تُعَلَّ وَلَا تُحْصَى عَجَا لِبُهَا قَتَّتُ بِهَا عَيْنُ قَامِيهَا فَقُلْتُ لَهُ اِنْ تَنْلُهَا خِيفَتًا مِنْ حَنِّ نَامِ لَظَى كَأَنَّهَا الْحَوضُ تَبِيضُّ الْوُجولُابِ وكصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْلِلَةً لاَتَعْجبَنّ لِحَسُولِ رَاحَ يُنْكِلُهَا قَلْ تُنْكِنُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الْشَمْسِ مِنْ مَمْلِ

﴿ الفَصلُ السَّابِعُ ﴾ في ذكر مع راج النبي

سَعياً وَ فُوقَ مُنُونِ الاَيْقِ النَّسمرِ

يَا خَينَ مَنْ يَمَّ مَرَالْعَافُ وِنَ سَاحَنَيُ



وَ مَنْ هُ وَالْنِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَثِمِ كَمَا سَى البّلارُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ مِنْ قَابَ قُوسَيْنِ لَمْ تُلْمَكُ وَلَمْ تُكَمِ وَ النُّسُلِ تَقْلِيمَ مَخْلُفُم عِلَى خَلَم في مَوْكَابِكُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ مِنَ النَّنْ وَ لا مَـنْ قَا لِّمُسْنَنَمِ نُوكِيتَ بِالرَّفِعِ مِثْلَ المُفرَدِ العَلَمِ عَنِ الْعُيُونِ فَ سِنِّ أَيِّ مُسْنَنِي وَجُزْتَ كُلُّ مَ قَامِ غَينَ مُزْدَحَمِ وَعَزَ اِذْمِ الْ مَا أُولِيتَ مِنْ نِعَمِ مِنَ العِنَايِتِ مُكْنَا عَيْنَ مُنْهَالِمِ

وَ مَنْ هُوَ الْاَيْمُ الْكُبِي كَالِمُعْنَبِي سَى يْتَ مِنْ حَرَم لِللَّالِكِي حَرَم إِلَّيْلًا اللَّهِ حَرَم إِلَّيْلًا اللَّهِ حَرَم إِلَّيْلًا اللَّهِ حَرَم اللَّهِ وَبِتَ تَسْقَى الِّي اَنْ تِلْتَ مَنْزِلَتً ىَ قَـلَّمَ نْكَ جَمِعُ الأَنْبِيَاءِ بِهَا وَ أَنْتَ تَخْنُرِقُ السَّبِعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ حَنَّى إِذَا لَمْ رَسَلُغُ شَامًا لَّهُ مُسْلَبُقِ خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامِ بِالإِضَافَتِ إِذْ كَيْمَا تَفُوزُ بِوْصُلِ أَيِّ مُسْنَفِي فَحُزْتَ كُلُّ فَخَارٍ عَيْنَ مُشْنَوكِ فَ جَلَّ مِقْلَامُ مَا فَلِيتَ مِنْ شَّتَب بُشْرَى لَـنَا مَعْشَـنَ الإسلامرِ إِنَّ لَنَا



# بِأَكْنَ مِ النَّسُلُ كُنَّا آكْنَ مَ الاُمَهِ

# لَمَّا دُعَا اللَّهُ دَاعِينَا لِطَاعَنِي



## ﴿ الفَصلُ الثَّامِنُ ﴾ في ذكرجهاد النبعي

كَنْبَاقُوا جَفَلَتْ غَفْلاً مِّنَ الْغَنَمِ الْحَمَّا عَلَى صَمَرِ الْشَكْرَ شَالَتْ مَعَ الْعِتْبَانِ وَ الْنُخَمِ الشَّهُ وَ الْنُخَمِ مَا لَكُنْ مَنْ لَيَالِي الْاَشْهُ وَ الْفُرُمِ مِلَا اللَّهُ اللَّهُ وَ الْحُرُمِ الْحَرَّ فَي اللَّهُ وَ الْحَرَ اللَّهُ وَ الْحَرَ الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَى الْحَرَ الْحَرَا الْحَرَى الْحَرَ الْحَرَ الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَ الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَا الْحَمِ الْحَرَى الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَى الْمُلْكِمِ الْمُعْرَالِ الْحَرَا الْحَرَالِ الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَالِ الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَا الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَاقِ الْحَرَ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرَاق

مَا وَال يَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ مُعْلَى كُو مَا وَالْ يَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ مُعْلَى كِي وَدُّوا الْفِرَامَ فَكَا دَفَا يَعْبِطُونَ بِي تَمضى اللَّيَالِيٰ وَلا يَكْرَفُنَ عِلَى مَا عَلَى تَهَا كَأْنَهُمَا الْلِينُ ضَيْفٌ حَلْ سَاحَنَهُمْ يَحُنُ بَحْنَ خَمِيسٍ فَوقَ سَادِحَةٍ مِنْ كُلِّ مُنْذَ لَهِ لِلَّهِ مِنْ عَلَى مُنْ اللَّهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ



مِنْ بَعْلِ غُن بَنْهَا مَوْصُولَةَ النَّحِمِ ى خَيْرِ بَعْل فَ لَمْرَتَ يْنَمْرِ فَ لَمْرَتَتِمْرِ كَنَبالَةِ أَجْفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ مَاذَا رَأَى مِنْ هُم فِي كُلِّ مُصْطَكَمرِ فُصُولُ حَنْفِ لَهُمْ أَذْهَى مِنَ الوَخَمِر مِنْ الْعِلَى كُلُّ مُسُورٌ مِّنَ اللِّمَمِ اقلامه فر حرف جسم غين منعجم وَ الْوَرِدُ يَمْنَازُ بِالسِّيمَا عَنِ السَّلَمِ فَنَحْسَبُ الزُّهُ مَ فِي الْأَكْمَامِ كُلَّ كُمْ مِنْ شِلَّةِ الْحَزْمِ لِلْ مِنْ شِلَّةِ حُزُمِ فَمَا تُفِيِّقُ بَيْنَ البَّهُمِ وَالبُّهُمِ

حَنَّى عَلَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهِي بِهُمْرِ مَكْفُولَة البالا مِنْهُمْ بِخَيْنِ أَبِ مَاعَتْ قُلُوبَ الْعِلَا أَنْبَاءُ بِعْثَنِي هُمُ الجبالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مَصَادِمَهُمْ فَسَلْ حُنَينًا فَ سَلْ بَكْرًا فَ سَلْ أَحَكًا المُصْلِرِي البِيضِ حُمْرًا بَعْلَمَا وَرَدُتْ وَ الْكَاتِينَ بِسُمْنِ الْخَطِّمَا تَلَكُثُ شَاكِي السِّلَاحِ لَهُمْ سِيمًا تُميِّزُهُمْ يُهْدِي إِلَيْكَ رِيَاحَ النَّصْ ِ نَشْى هُمْر كَالَّهُمْ فِي ظُهُورِ الخَيلِ نَبتُ رُباً طَارَتْ قُلُوبُ العِلَى مِنْ بَاسِهِمْ فَرَقاً



ان تَلقَّمُ الأَسْلُ في اَجَامِهَا تَجِمرِ بِي فَلْ مَنْ عَلْقِ عَيْسَ مُنْقَصِمرِ بِي فَلْ مَنْ عَلْقِ عَيْسَ مُنْقَصِمرِ كَالَّلْيْثُ حَلَّى مَعُ الأَشْبَالِ فِي اَجَمرِ فَي الْكُنْمِ فَي الْكُنْمِ فَي الْكُنْمِ فَي الْكُنْمِ فَي الْكُنْمِ فَي النَّالِي فِي الْكُنْمِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّهُ مِ النَّالِي فِي النَّهُ مِ النَّامِ فَي النَّهُ مِ النَّهُ مِ النَّهُ مِ النَّامِ فَي النَّهُ مِ النَّهُ مَ النَّهُ مِ الْمُ الْمَ الْمَ الْمُ الْمُ الْمَ مِ النَّهُ مِ النَّهُ مِ الْمَ الْمُ الْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

قَ مَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللّٰهِ نُضَ تُثُمُ فَلَيْ عَيْنَ مُنْنَصِ فَلَيْ عَيْنَ مُنْنَصِ فَلَيْ عَيْنَ مُنْنَصِ أَكُنْ فَي حِنْ وَلَيْ عَيْنَ مُنْنَصِ أَحَلُ اللّٰهِ مَنْ جَلَلُ اللّٰهِ مِنْ جَلَلُ اللّهِ مِنْ جَلَلُ اللّٰهِ مِنْ جَلَلُ اللّٰهِ مِنْ جَلَلُ اللّٰهِ مِنْ مَعْجَزَةً اللّٰ مِنْ مَعْجَزَةً اللّٰهِ الْعِلْمِ فِي الْمُ اللّٰ مِنْ مَعْجَزَةً اللّٰهِ الْمِلْمُ اللّٰ مِنْ مَعْجَزَةً اللّٰ مِنْ مَعْجَزَةً اللّٰ مِنْ مَعْجَزَةً اللّٰ مِنْ مَعْجَزَةً اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ مَعْجَزَةً اللّٰ مَنْ مَعْجَزَةً اللّٰ مِنْ مَعْجَزَةً اللّٰ مَا مُنْ مَا اللّٰ مَنْ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ مَا اللّٰ مَا

في طلب مغفرة من الله و شفاعة من رسول الله عليه

ذَنُوبَ عُمْ مَضَى فِي الشَّعْرِ وَ الْخِلَمِ الشَّعْرِ وَ الْخِلَمِ وَ الْخِلَمِ وَ الْخِلَمِ النَّعَمِ التَّعَمِ التَعْمِ التَّعَمِ التَّعَمِ التَّعَمِ التَّعَمِ التَّعَلِي التَّعْمِ التَّعْمُ التَّعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَعْمِ التَّعْمِ الْعِلَى التَّعْمِ الْعَلَّ الْعَلَيْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَعْمِ التَّعْمِ التَعْمِ التَّعْمِ التَّعْمِ التَعْمِ الْعَلَّ الْعَلَى الْعَلَيْعِ الْمُعْمِ الْعُمِي الْعُمِ الْعُمِي الْعُمِ الْعُمِ الْعُمِ الْع

خَكَمْنُ مُ بِمَلِيحِ اَسِفِيلُ بِمِ الْخِلَائِي مَا تُخْشَى عَوَاقِبُمُ الْخُشَى عَوَاقِبُمُ الْخُشَى عَوَاقِبُمُ الْطَعِثُ غَيَّ الصِّبَا فِي الْحَالَيْنِ وَمَا الطَّعِثُ غَيَّ الصِّبَا فِي الْحَالَيْنِ وَمَا



الرُّ تَسْنَ ِ اللِّينَ بِاللَّهُ نِيَا فَ لَمْ تَسُمِ يَبنِ لَّهُ الغُبْنُ فِي بَيْعٍ وَ فِي سَلَمرِ مِنَ النَّابِيِّ فَ لا حَبلِي بِمُنْصَرِمِ مُحَمَّلًا وَهُوَا فَفَى الْخَلْقِ بِاللِّمَمِ فَضْ لِأَ فَ اللَّا فَاللَّا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَفْ يَنْ جِعُ الْجَالِ مِنْهُ عَيْنَ مُحْنَى مِ فَجَلْتُهُ لِخَلْصِي خَيْنَ مُلْنَزُمِ إِنَّ الْحِيَا يُنْبِتُ الأَزْهَارَ فِي الْآكُمْ يَكَا زُهَيْنِ بِمَا أَثْنَى عَلَى هَــــــمِ

فَيَا خَسَارَةً نَفْسِ فِي تِجَارَتِهَا وَ مَنْ يَبِعِ آجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ إِنْ آتِ ذَنْباً فَمَا عَهْدِي بِمُنْقِضٍ فَانَ لِي ذِمَّ تُرمننُ بِنَسْمِينِي اِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي اَخِذاً بِيَلِي حَاشَاهُ أَنْ يُحْرَمُ الرَّاجِي مَكَامِ مَنُ فَ مُنْذُ الرَّمْتُ افْكَارِيْ مَلَائَحُمُ وَ لَنْ يَـ فُوتَ الْغِنَى مِنْدُ يَكُا تَلِ بَتْ وَكُرْ أُمِ ذُ زَهِ مَا اللَّهُ نِيَا الَّذِي اقْنَطَفَتْ





## ﴿ الفَصلُ العَاشِرُ ﴾ في المُنَاجَاتِ وَعَرْضِ الحَاجَاتِ

يَا آكُنَ مَرَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ اللَّوذُ بِي سِوَاكَ عِنْلَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَرِ إِذَا الْكَ يِمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْنَقِمِ وَكُنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُ لَكَ بِي وَ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ فَاتَّ مِنْ جُودِكَ اللَّهُ نيا وضَّ تَهَا يَانَفْسُ لاَتَقْنَطِي مِنْ زَلَةٍ عَظَمَتْ انَّ الكَبَائِ فِي الغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ لَعَلَّ رَحْمَتُ رَبِّي حِينَ يَعْسِمُهَا تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْعِصِيَانِ فِي القِسَمِرِ لَكَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْنَ مُنْخَرِمرِ يَا رَبِّ وَأَجْعَلْ رَجَائِي غَيْنَ مُنْعَكِسِ صَبْراً مَنَى تَلْعُمُ الأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ وَالطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارِينِ إِنَّ لَهُ عَلَى الْنَبِي نِمُنْهَلٍّ وَ مُنْسَجِمِ عَانْكُنُ لِسُحْبِ صَلاَةٍ مِنْكَ دَائِمَةً وَ الْأَلِ وَ الصَّحْبِ ثُمِّ النَّابِعِينَ لَهُمْ اَهُ لِ النَّنَى وَ النَّقَى وَ الحِلْمِ وَ الْكَرَمِ



واَطْرَبَ حَادِي الْعِيسِ بِالنِّعُمِ وَاطْرَبَ حَادِي الْعِيسِ بِالنِّعُمِ وَاطْرَبَ حَادِي الْعِيسِ بِالنِّعُمِ وَاعْفِلْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ وَاغْفِلْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ وَاغْفِلْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ وَيَ الْحَرَمِ فَي الْمُسْجِلِ الْاقْصَى وَ فِي الْحَرَمِ وَاسْمُ لَمُ قَسَمُ مِن اعظمِ القَسَمِ وَالْحَمَلُ لَلَّمَ فِي جَنْمُ وَ فَي خَنْمِ وَالْحَمَلُ لَلَّمَ فِي بَنْءَ وَ فِي خَنْمِ وَالْحَمَلُ لَلَّمَ فِي بَنْءَ وَالْمِعَ الْكَرَمِ وَالْحَمَلُ لَلَّمَ فِي بَنْءَ وَالْمِعَ الْكَرَمِ وَالْحَمَلُ لَلَّمَ فِي بَنْءَ وَالْمِعَ الْكَرَمِ وَالْمَعَ الْكَرَمِ وَالْمَعُ الْكُرْبُونَ وَالْمَعُ الْكُرْبُونَ وَلَيْ الْمُعْمِ الْعَلَى وَالْمِعَ الْكَرَمِ وَالْمَعُ الْكُرْبُونَ وَلَا فَالْمِعُ الْكُرْبُونُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَالْمِعَ الْكُرْبُولُ وَلَالْمُ وَلَا مَالِعُ الْمُعْمِلُولُ وَلَالْمُ وَلَيْكُولُ وَلَا مَالْمُ وَلَيْكُولُ وَلَالْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَالْمُعُولُ وَالْمِعُ الْكُرْبُونُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ لَلْمُ وَلَا مُنْ الْمُلْكُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ لِلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي فَالْمُعُلِي وَلَا مُعْلَى وَالْمُعُلِقُلُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِي فَالْمُعُلِقُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَالْمُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلَالْمُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَالْمُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلَالِ وَلَالْمُ الْمُعْلِقُ وَلَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَ

ثُمَّ الرِضَاعَ نَ ابِي بَكُو هَ عَنْ عُمَ نَ الْمَانِ مِيحُ صَبَا مَا مَنْ خَصَّ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَمَا يَا مَرْبِ فِالْمُصْطَفَى بَلِغُ مَقَاصِلَانَا فَا مَنْ بِمَا فَا عَنْ الْهِي لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَا فِي طِيبَةٍ حَسَمَّ وَعَمَا وَلَي الْمُسْلِمِينَ بِمَا فِي طِيبَةٍ حَسَمَّ وَعَمَا وَلَي الْمُسْلِمِينَ مَعْمَا وَلَي الْمُسْلِمِينَ فِي طِيبَةٍ حَسَمَّ وَعَمَا وَلَيْ وَمَا الْمُشْلِمِينَ مَعْمَا وَلَي الْمُسْلِمِينَ مَعْمَا وَلَي الْمُسْلِمِينَ مِعْمَا وَلَي الْمُسْلِمِينَ مَعْمَا وَلَي المُسْلِمِينَ مَعْمَا وَلَي الْمُسْلِمِينَ مَعْمَا وَلَي المُسْلِمِينَ مَعْمَا وَلَي الْمُسْلِمِينَ مَعْمَا وَلَي الْمُسْلِمِينَ مَعْمَا وَلَيْ الْمُسْلِمِينَ مَعْمَا وَلَيْ اللَّهُ الْمُشْلِمِينَ مَعْمَا وَلَيْ اللَّهُ فَنَا مِنْ اللَّهُ فَلَا مِنْ اللَّهُ فَنَا مِنْ اللّهُ فَنَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا مِنْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو





